

الْهُ وَكُورُ وَالْمُ اللَّهُ وَمُ كُلِّهِ اللَّهُ وَمُ كُلِّي اللَّهُ وَمُ كُلِّهِ اللَّهُ وَمُ كُلِّي اللَّهُ وَمُ كُلِّهِ اللَّهُ وَمُؤْرِقًا لَمُ اللَّهُ وَمُؤْرِقًا لَمُؤْمِرُونًا لَمُؤْمِرُونًا لَمُؤْمِرُونًا لِمُؤْمِرُونًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرُونًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرُونًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرُونًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِنِينًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِرِينًا لِمُؤْمِنِينًا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنِينًا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنَالِ



الشيخ محمس رباي بلعالم المنيخ محمس رباي بلعالم المام الشتاذ وَمُدَرِّسُ بآولِفَ ولائية اذراز

دار ابن حزم



### حُقُوقُ الطّبع بَحَغُوطَةً الطّبعَة الأولى الطّبعَة الأولى المعاهد من ١٤٣١

#### ISBN 978-9953-81-942-6

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات اصحابها



4 شارع الهواء الجميل، باش جراح ـ الجزائر العاصمة هاتف: 266016 - 267152 (021) فاكس: 267165 (021)

### دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com



وصلى الله على سيدنا محمد وآله الْقَبْلُوي السَّاهِلِيُّ الْقَاصِرْ لَقَبُهُ في دَفْتَر المَحَاكِم مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى التُّقَىٰ فَكَانَ مِثْلَ الْبَدْرِ في النُّجُوم إلى التَّفَقُهِ وَفِيهِ رَغَّبَ فَإِنَّهُ أَحَتُّ بِالسَّعَـلِم فِي الدِّين كَالرَّأس لِجِسْم يَا فَتَيٰ لِنَظْم مَا أَلْفَهُ الْحَبْرُ ٱلهُمَامُ فِي حُكْمِهَا مُخْتَصَراً مُصَنَّفَا مُحَمَّدُ بنُ أَبُّ الشَّهِيرُ الفَاضِلْ قَدْ صَاغَهُ في قَالِب مُوَافِقِ جَزَاءَ مَنْ وَقَفَهُمْ لِلْعِلْم وَبَقِيَ الجُلُّ فِي نَثْرِ مُنْحَصَرْ وَأَن نَسِيرَ خَلْفَهُ فِي الدِّرب

بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ مُحَمّدُ بِنُ عَبدِالْقَادِرُ بَايٌ بِهَا عُرُفَ وَابْنُ الْعَالِم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَّقًا وَفَضًلَ الْفِقْه عَلَى الْعُلُوم صَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَن نَدَبَا لأسِيَّمًا مَا لِلصَّلاةِ يَنتَمِي لأَنَّ مَـنـزلَ الـصّلاةِ قَـدُ أَتـى هَـذَا الَّـذِي دَفَعَنِي إلَـى الأمَامُ أَعْنِى الإمَامَ الأَخْضَرِيَّ أَلَّفَا وَكَانَ مِن قَبْلُ الإِمَامُ العَامِلُ قَد نَظَمَ السَّهُ وَ بوَذُن رَائِقِ جَـزَاهُ مَـن وَفَـقَـهُ لِـلـنَّـظُـم وَحَيْثُ إِنَّهُ عَلَى السَّهُ و اقْتَصَرْ أَرُدتُ أَن نُـلْحِـقَـهُ بِـالِـرَّكُـب

وَشَرَحَ الصَّدْدَ لِـمَـن نَـظَـمَـهُ وَادْتَبَطَ الْفَرْعُ بِحَبْلِ الأَصْل لِنَظْم نَثْرِ الشَّيْخ الأَخْضَرِيّ فَإِنَّهُ حَسْبِي وَإِنَّهُ الْوَكِيلُ جَـزَاهُ عَـنَّا رَبُّنَا الْعَـلِيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْهَادِي الْأَمِينَ وَخَاتِم لِلأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ فَرْضاً عَلَى الْمُكَلَّفِينَ أَوَّلاً أَنْ يَعْرِفُوا أَحْكَامَ فَرْضِ العَيْن وَمَا لَهَا يَلْزَمُ مِنْ أَحْكَام حُـدُودِهِ سُبْحِانَـهُ جَـلً عَـلاً وَنَهْ يِهِ فَرْضُ بِالاَ السَّبِّاهِ مِن قَبْلِ أَنْ يَسْخَطَ عَنْكَ يَا عَلِيلْ وَنِسِيَّةٌ أَنْ لاَ يَسعُسودَ أَبَسدَا يَجِلُ تَأْخِيرُ الْمَتَابِ فَاعْقِلاَ لِجَاهِل هِذَايَةً يَنتَظِرُ وَالطَّمْس وَالشَّقَاءِ للإنْسَانِ مِنْ فُحشِ أَوْ قَوْلِ قَبِيحٍ وَأَيْمَانُ تَسُبَّ مُسْلِماً كَتَخُويَفِ جَلاَ وَدَعْ صِفَاتٍ قَدْ قَلاَهَا الطَّبْعُ مِنْ نَظُرِ إلى الْحَرَامِ فَاحْذَر بِنَظْرَةِ تُوذِيهِ فَاتُـرُكُ تَسْلَم وَاحْفَظْ جَوَارِحَكَ مِنْ كُلِّ الْعُيُوبُ فَيَسَّرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نَظْمَهُ وَبَعْدُ لَمَّا تَمَّ جَمْعُ الشَّمْلِ سَمَّيْتُهُ بِالْكَوْكِبِ الرُّهْرِي فَقُلْتُ وَالله الْمُوَفِّقُ الْكَفِيلْ قَالَ الإمَامُ الشَّيْخُ الأَخْضَرِيُّ الْحَمْدُ لِلإِلَهِ رَبُ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِ إِمَام كُلِّ الْمُرْسَلِينَ هَذَا وَتَصْحِيحُ الإِيمَانِ جُعِلاً كَذَا عَلَيْهِمْ وَاجِبٌ فِي الدِّينِ كَالطُّهُ و وَالصَّلاةِ وَالصَّيَام ثُمَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَيْ ثُمَّ الْـوُقُـوفُ عِـنـدَ أَمْـر الـلَّـهِ وتَنبَغِي التَّوْبَةُ لِلرَّبُ الْجَلِيلُ وَشَرْطُهَا النَّدَمُ مِنْ ذَنْبِ بَدَا وَليَتْركِ الدُّنبَ لِوَقيْهِ وَلاَ وَلَيْسَ فِي تَأْخِيرِهَا مُبَرِّرُ بَلْ ذَاكَ مِنْ عَلاَمَةِ الخُذُلاَنِ ثُمَّ عَلَيْكَ وَاجِبٌ حِفْظُ اللِّسَانُ طَـ لاَقِ أَوْ عِـ شَـقِ وَلاَ تَـنْهَـ رُ ولاَ فِي غَيْر حَقّ يَقْتَضِيهِ الشّرعُ وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا حِفْظُ الْبَصَر وَلاَ يَسِحِلُ نَظَرٌ لِمُسْلِم وَصَاحِبَ الْفَسْقِ اهْجُرْنْ إِنْ لَمْ يَتُبُ

في اللَّهِ إِذ ذَّاكَ الإيمَانُ فَارْتَض كَالنَّهِي عَنْ نُكُرِ أَتَى بِهِ الْمُبِيْنِ وَالْعُجُبُ وَالْكِبُرُ كَذَاكَ الْغِيبَة وَسُمْعَةً وَرُؤْيَةُ الفَضْلِ الْجَهُولُ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ كَذَاكَ الْعَبَثُ مَنْ لاَ تَحِلُ كَكَلاَم يُحْتَلىٰ يَحِلُّ دُونَ طِيبِ نَفْس فَاعْقِلا وَكَالَّذِي يَلَّحُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمَعْرُوفِ فِي الأَوْقَاتِ وَلاَ مُحَالَسَتُهُ بِدُونِ حَقْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إِذاً مَحْظُورَهُ بسَخَطِ الخَالِقِ جَلَّ الْخَالِقُ كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ فِي التَّوْبَةِ قُلْ طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ قَوْلٌ يُجْتَلَىٰ أَرَدْتَ حَتَّى تَعْلَمَ الْحُكُمَ لِمَا فَإِن جَهِلْتَ فَاسْأَلَنَّ الْعُلَمَا أَغْنِى الذِينَ طَبَّقُوا الشَّرْعَ الْمَتِين فَهُمْ لَنَا الْهُدَاةُ وَالنُّورُ المُبِينَ فَإِنَّهُم بِدِينِهِمْ لاَ يَعْبَئُونُ أغمارُهُم وَبِالشَّقَاءِ بَاءَتْ يَـوْمَ الْـقِـيَـامَـةِ وَلاَ يُـعِـيدُ سُنَّةِ مَن بَعَثْتَهُ إلى الْمَلاَ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ طُولَ الدَّهْر

بقَدْر مَا اسْتَطَعْتَ وَاحْبُبُ وَابْغِض وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَحْرُمُ الْكَذِبُ وَالنَّمِيمَة كَذَا الرِّيَا وَالْبُغْضُ وَالْحَسَدُ قُلْ يَرَاهَا وَهُو فَاسِقٌ وَعَائِثُ لا تَسْخَرَنْ لاَ تَزْنِ لاَ تَسْظُرُ إلى فِي لَذَّةٍ بِهَا وَمَالُ النَّاسِ لاَ كَالأَكُل بِالدِّين وَبِالشَّفَاعَةِ وَيَحْرِمُ التَّاخِيرُ لِلصَّلاَةِ وَلاَ تَحِلُ صُحْبَةُ الذِي فَسَق إلاَّ إذَا دَعَتْ لَهَا ضَرُورَهُ لاَ تَلْتَمِسُ رضَى الذِينَ خُلِقُوا فَاللَّهُ بِالرِّضَى أَحَقُّ وَالرَّسُولُ وَفِي الْحَدِيثِ جَاءَ قَوْلُهُ ولاَ وَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا لِلذُّكُر أَوْ لِسُنَّةٍ قَدِ انْتَمَىٰ ثُمَّ عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ الْمُتَّقِينَ أَعْنِي بِهِمْ أَتْبَاعَ سُنَّةِ الأَمِينُ لاَ تَرْضَ مَا رَضِيَهُ الْمُفَلِّسُونُ فَيَا خَسَارَتُهُمُ قَدْ ضَاعَتْ يَبْكُونَ وَالْبُكَاءُ لاَ يُفِيدُ نَسْأَلْكَ اللَّهُمَّ تَوْفِيهَا إِلَىٰ مُحَمَّدِ شَفِيعِنَا فِي الْحَشْر

#### «الطهارة»

ثُمَّ الطَّهَارَةُ إِلَى قِسْمَيْ وَمَا فَمِنْهَا مَا لِحَدْثِ يُنْمَى وَمَا يَكُونُ طَاهِراً مُطَهَراً عَرَى يَكُونُ طَاهِراً مُطَهَراً عَرَى أَوْصَافَهُ النَّلاَثَ كَالزَّيْتِ الدَّسَمُ أَوْصَافَهُ النَّلاَثَ كَالزَّيْتِ الدَّسَمُ فَلَاكَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ وَمَا كَالْخَرِ وَالسَّبْحَةِ وَالحَمَاءِ كَالْخَرِ وَالسَّبْحَةِ وَالحَمَاءِ فَكَالْخَرِ وَالسَّبْحَةِ وَالحَمَاءِ فَصَل إِذَا مَا نَجسٌ تَبَيَّنَا وَفِي الْتِبَاسِهَا فَكُلُّ النَّوٰتِ وَفِي الْتِبَاسِهَا فَكُلُّ النَّوٰتِ وَالخَرا وَالسَّلْوَتِ إِذَا شَكُ طَرَا وَالضَّلاَةِ وَالخَمْاءِ وَالْمَعْ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الصَّلاَةِ وَالْمَا نَحِمُ وَقَتِ وَأَعِدُ وَالْمَا الْمَا لَا النَّوْلِ إِذَا شَكُ لُلْ النَّوْلِ وَالضَّلاَةِ وَالْمَا عَرَا وَقَتْ وَالْمَا لَا النَّوْلِ إِذَا شَكُ طَرَا وَالْمَا فَكُلُّ النَّوْلِ إِذَا شَكُ طَرَا وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَا النَّوْلِ وَالْمَا فَكُلُّ النَّوْلِ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَى الْمَا لَا اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَاقِ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَى الْمَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَا لَلْمَ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَالْمَا الْمَالِقُولِ اللْمَالِيَةِ وَالْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَالَاقِ الْمَا لَلَّالَالَّهُ وَالْمَا لَلْمَ الْمُعُلِي اللْمُ الْمُ الْمَا لَالْمُ الْمَا لَالْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُومِ وَالْمُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوالِقُولُومُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُلْمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِقُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْم

قَدْ قُسِمَتْ فَاصْغِ لِذَا التَّبْيِينِ لِحَبَّثِ أُضِيفَ وَالْكُلُّ بِمَا مِن كُلُّ مَا أَصَابَهُ فَخَيَّرًا وَالْوَسَخِ عَمْ وَالْوَدَحِ الصَّابُونِ وَالْوَسَخِ عَمْ وَالْوَدَحِ الصَّابُونِ وَالْوَسَخِ عَمْ غَيْرَ بِالتَّرَابِ جَازَ فَاعْلَمَا غَيْرَ بِالتَّرَابِ جَازَ فَاعْلَمَا خَيْرَ التَّطُهُ رُبِهٰ ذَا الْمَاءِ خَيْلَا فَلْ الْمَحْلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحَلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغَسُلُ لِلْمَحَلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغُسُلُ لِلْمَحِلُ قَد تَعَيَّنَا فَالْغُسُلُ لِلْمَحِلُ قَد تَعَيَّنَا وَالشَّكُ فِي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا وَالسَّةَ عَلَيْكَ بِالإِنْبَاتِ فَي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا وَيُسِالِ فَي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا وَيُسِلِ الْمُصَيبِ لَنْ يُعْتَبَرا وَالسَّةَ عَلَيْكَ بِالإِثْنَاتِ فَي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرا فِي الْوَقْتِ إِن ذَكُرْتَ بَعْدَهَا بِجِد

\* \* \*

### «الوضوء»

فَصْلٌ وَلِلْوضُوءِ رَمْنُ النَّاءِ أَوَّلُهَا النِّبَةُ ثُمَّ الغَسْلُ وَالْعَسْلُ لِلْيَدَيْنِ وَالتَّحْدِيدُ وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ كَمَا فِي المَائِدَةُ وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ كَمَا فِي المَائِدَةُ تَحْدِيدُهُ الْكَعْبَانِ وَالْفَوْرُ أَتَى وَسُنَنُ الْـوُضُوءِ قُـلْ ثَـمَانِ

مِنَ الْفَرَائِضِ بِلاَ امْتِرَاءِ لِلْوَجُهِ كُلُهِ حَكَاهُ النَّقُلُ لِلْمَرْفِقَيْنِ حَسْبُ لاَ يَزِيدُ وَالغَسْلُ للرُّجُلَيْنِ خُذْهَا فَائِدَهُ وَالغَسْلُ للرُّجُلَيْنِ خُذْهَا فَائِدَهُ وَالذَّلْكُ سَابِعُ الْفُرُوضِ يَا فَتَى أَتَتْ بِلاَ زَيْدٍ وَلاَ نُفْصَانِ

عِندَ الشُّرُوعِ وَبِتَثْلِيْثٍ قَمِنْ قَدُّمْتَ الإستِنشَاقَ وَاتَّق الأَذَى وَالْمَسْحُ لِلأُذْنَيْنِ سَنَّ الْمُصْطَفَىٰ بَيْنَ الْفَرائِض وَخُذْ بِالأَدَب يَبْعُدُ أَعَادَهُ وَمَا يَلِيهِ ثُمْ وَمُطْلَقَ الصَّلاَةِ إِن بِهِ أَعِدْ صَحَّتْ صَلاّتُهُ وَلِلاّتِي فَعَلْ وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ بَعْدَهُ أَجَلْ مِن سُنَن الْوُضُوءِ مَا قَدْ غَبَرَا فَلْيَمْض فِي الْوُضُوءِ بِاتُّفَاقِ وَتَـمَّ مَا قَصَدَهُ وَمَا فَعَلْ وَالزَّيْدُ فِي الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ كَذَاك فِي الرّأس رتُبْ سُنَنَا وَقَدُم بَيْنَ يَدَيْكَ وَفي رِجْلَيْكَ اسْتُحِبَ حَتْماً وَلاَ يَلْزَمُ إِن عَكْسٌ ظَهَرْ وَلَوْ كَثِيفَةً كَمَا فِي الأَصْل فَلاَ تَكُن عَنْ شَأْنِهَا بِذَاهِل

أَوَّلُهَا تَقْدِيمُ غَسْلِكَ الْيَدَيْنُ مَ ضَمَ ضَةً تُسَنُّ وَاسْتَنْثِرُ إِذَا وَرَدُكَ الْمَسْحَ لِرَأْس مِن قَفَا وَجَـدُدِ الْـمَالَـهُـمَا وَرَتِـب وَمَ ن لِهُ رُضِهِ تَه ذَكُّرُ وَلَهُ وَلاَ يُعِيدُ مَا يَليهِ إِنْ بَعُدُ وَمَن لِسُنَّةٍ سَهَى إِذَا ذَهِلْ وَتَارِكُ اللُّمُعَةِ وَحُدَهَا غَسَلْ وَمَن فِي غَسْلِ الْوَجْهِ قَدْ تَذَكَّرَا مِثْل التَّمَضْمُض وَالاسْتِنشَاقِ وَبَغْدَهُ يُعِيدُ مَا عَنْهُ غَفُلُ وَفَضْلُهُ تَسْمِيَّةٌ وَالْإِسْتِيَّاكُ عَن ضَرْبَةٍ وَالْبَدْءُ بِالْمُقَدَّم يُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَى وَتَخْلِيلٌ وَجَبْ وَخَلِّل اللُّحْيَةَ إِن خَفَّ الشَّعَرْ وَوَاجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الْغَسْل وَقِلَّهُ الْمَاءِ مِنَ الْفَضَائِل

\* \* \*

## «نواقض الوضوء»

يَنْتَقِضُ الْوُضُوء بِلاَ ازْتِيَابِ مَذْيٌ وَوَدْيٌ نَقَضَتْ إِنْ مِن صَحِيحْ

فَصْلٌ وبِالأَحْدَاثِ وَالأَسْبَابِ فَالْحَدَثُ الْبَوْلُ وَغَايِطٌ وَرِيحُ

وَالسِّحُرُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَةُ قُلْ وَاللَّمْسُ لِلذَّكَرِ بِالْكَفُّ بَدَا كَزَائِدٍ أَحَسَّ يَنْفُضُ فع إِن كَانَ بِالْوَسْوَاسِ قَدْ تَسَلاً إِن كَانَ بِالْوَسْوَاسِ قَدْ تَسَلاً يُغْسَل مَعْ نِيَّتِهِ فِي الأَشْهَرِ أَوْ شَهْوَةً صُغْرَى كَمِثْل النَّظُر أَسْبَابُهُ الإغْمَا وَنَوْمُ إِنْ ثَقُلْ وَاللَّمْسُ مَعْ قَصْدٍ كَذَا إِن وَجَدَا إِن وَجَدَا إِن كَانَ بِالْبَطْنِ وَبِالأَصَابِعِ إِن كَانَ بِالْبَطْنِ وَبِالأَصَابِعِ وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ نَقْضٌ إِلاَّ وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ نَقْضٌ إِلاَّ وَالشَّكُ فِي الْحَدَثِ نَقْضٌ إِلاَّ وَفِي خُرُوجِ الْمَذِي كُلَّ الذَّكرِ وَفِي الْمَذي كُلِّ الذَّكرِ وَالْمَذي مَا يَخْرُجُ بِالتَّفَكُرِ وَالْمَذي مَا يَخْرُجُ بِالتَّفَتُكرِ

\* \* \*

## «ما يمنعه الحدث»

فَصْلُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ حَرَامُ وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَجِلْدِهِ بِيَدْ وَجَازَ مَسُّ الْجُزْءِ لِلتَّعْلِيمِ وَالطَّفْلُ كَالْكَبِيرِ وَالإثْم عَلَىٰ

صَلاةً وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامُ كَالْمَسُ بِالْعُودِ وَنَحُوهِ فَقَدْ وَاللَّوْح مِثْل الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ مَنْ نَاوَلَ الطِّفْل كِتَاباً حَصَلاً

\* \* \*

### «الغسل»

فَصْلٌ وَغَسْلُ الْجِسْمِ مِنْ أَسْبَابِ عَدَدُهَا يَاتِي بِللا ارْتِيَابِ حَيْضٌ نِفَاسٌ وَمَغِيبُ الْحَشَفَهُ فِي الْفَرْجِ وَالإِنْزَالُ مِنْهَا فَاعْرِفَهُ بِي الْفَرْجِ وَالإِنْزَالُ مِنْهَا فَاعْرِفَهُ بِلَا أَوْمِ فَدْ لَفَظَهُ كَذَاكَ إِن في نَوْمِهِ قَدْ لَفَظَهُ وَرُؤْيَةُ الْجِمَاعِ فِي النَّوْمِ هَدَرُ إِن لَمْ يَكُن مِنْهُ مَنِيُّ قَدْ صَدَرُ وَرُؤْيَةُ الْجِمَاعِ فِي النَّوْمِ هَدَرُ إِن لَمْ يَكُن مِنْهُ مَنِيُّ قَدْ صَدَرُ وَوَاجِدُ الْمَنِيُّ في النَّوْبِ اغْتَسَلْ وَصَلّى مِنْ آخِرِ نَوْم قَدْ حَصَلْ وَوَاجِدُ الْمَنِيُّ في النَّوْبِ اغْتَسَلْ وَصَلّى مِنْ آخِرِ نَوْم قَدْ حَصَلْ

### «فرائض الغسل»

فَصْلُ فُرُوضُ الْغَسْلِ قَصْدُ أَوَّلاً سُنَنُهُ عَسْلُ الْيَدَيْنِ كَالْوُضُوء سُنَنُهُ عَسْلُ الْيَدَيْنِ كَالْوُضُوء كَذَاكَ الاِسْتِنْشَاقُ وَهُوَ الشَّمُ وَصَفْحَةُ الأُذْنِ كَمِثْلِ الْجَسَدِ وَصَفْحَةُ الأُذْنِ كَمِثْلِ الْجَسَدِ أَمَّا الْفَضَاءُ الْوُضُوء أَمَّا الْفَضُوء وَعَندَهَا يَنْوِي وَأَعْضَاءُ الْوُضُوء وَعِندَهَا يَنْوِي وَأَعْضَاءُ الْوُضُوء وَابْدَأَ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَابْدَأَ بِالأَعْلَىٰ قُلْ وَبِالْيَمِينِ وَقَلْلَ الْمَاءَ وَمَنْ قَلْ وَبِالْيَمِينِ وَقَلْلَ الْمَاءَ وَمَنْ قَلْ ذَكَرَا وَقَلْلَ الْمُاء وَمَنْ قَلْ ذَكَرَا وَقَلْ لَا الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ فَلْ وَبِالْيَمِينِ وَقَلْلُ الْمُاء وَمَنْ قَلْدُ ذَكَرَا وَقَلْلُ الْمُعَلَىٰ أَخْرَ بَعْدَ مَا ذَكَرُ وَاللَّهُ بِنِينَةِ الْوُضُو وَصَحَ غَسْلُهُ بِنِينَةً الْوُضُو وَصَحَ غَسْلُهُ بِنِينَةً الْوُصُومُ وَصَحَ غَسْلُهُ بِنِينَةً الْوُصُومُ وَصَحَ عَسْلُهُ بِنِينَةً الْوَصُومُ وَالْمُومُ وَالْمُا الْمُؤْمِومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَال

وَالفَوْرُ وَالْعُمُومُ وَالدَّلكُ تَلاَ فِي الْبَذِهِ وَالصَّمَاخُ وَالمَتَّمَضْمُضُ وَالاِسْتِ نُخْسَلُ وَبِهِ تَتِ مَ وَالاِسْتِ نُخْسَلُ هَا بِلاَ تَرَدُّدِ مِنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاِبْتِدَا مِنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاِبْتِدَا مُنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَبْتِدَا مُنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَبْتِدَا مُنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاَبْتِدَا مُنْ نَجْسُلُ مَرَّةً كَمَا قَدِ ارْتَضَوْا وَنَكسُوا وَنَكسُوا مَنْ غَسْلِهِ عُضُوا كَلُمْعَةٍ تُرَى وَمَا بِهِ صَلَّى أَعَلَمُعَةٍ تُرَى وَمَا بِهِ صَلَّى أَعَلَمُعَةً تُرَى وَمَا بِهِ صَلَّى أَعَلَمُ التَّاخُرِ هَدَرُ الْمُوا إِنْ كَانَ مِنْ أَعْضَائِهِ كَمَا رَضُوا إِنْ كَانَ مِنْ أَعْضَائِهِ كَمَا رَضُوا التَّاخُرِ هَدَرُ الْمُوا الْمَائِهِ كَمَا رَضُوا الْمَائِهِ مَنْ أَعْضَائِهِ كَمَا رَضُوا الْمَائِهِ مَنْ أَعْضَائِهِ كَمَا رَضُوا الْمَائِهُ الْمُعُوا الْمَائِهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَائِةُ مَا رَائُولُ الْمَائِةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُوا الْمَائِهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

\* \* \*

## ما يمنعه الأكبر

دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلاَ أَنْ يَتْلُو أَرَادَ أَنْ يَسنَامَ أَوْ تَسعَوَّذَا خَشِيَ مِنْ بُرُودَةِ الْمَاءِ أَذَىٰ أَوْلاَ فَلاَ يَقرَبهَا فِي الْحِينِ مِن ذَكرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ حَرَجُ فَصْلُ وَلِلْجُنُبِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ كَايَةٍ وَنَصِحُوهِا إِذَا ثَا كَايَةٍ وَنَصِحُوهِا إِذَا ثُمَّ عَلَى الْمُويِدِ لِلْوَطْءِ إِذَا أُن يُحْضِرَ الآلةَ لِلتَّسْخِيْنِ إِلاَّ إِذَا احْتَكَمَ وَالْمَاءُ خَرَجُ

#### التيمم

مُعْصِيَّةٍ تَيممُ بِلاَ قِلاَ نَافِلَةٍ مِن دُون خُلْفٍ فَاقْتَفِ مَّاءً تَيَمَّمَ لِفَرْض وَجَدا تَفْعَلْ بِهِ الجُمْعَة وَالتَّنَفُلا أغني به الطّاهِرَ يَا سَعِيدُ وَيَنْتَهِي الْفَرْضُ إلى الْكُوعَيْن وَقْتِ وَالاتُّصَالُ بِالصَّلاةِ قُلْ وَالطُّوبِ وَالْحَجَرِ لاَ الأَخْسَابِ بِالْجِيرِ إِن طُبِخَ لاَ مَا نُقِلاَ وَكُلُ مَا صَارً فِي مُلُكِ الْغَيْر فالعُلَمَا لِمَنْعِهِ قَدْنُقَلُوا جِدَارِ طُوْبِ لَـمْ يَـجِـذْ مُـنَاوِلاً مَرَافِق تَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ... ولأ كَظَاهِر وَابْدَأْ بِأُوَّلِ الْيَدَيْنَ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ لِلْفَاقِدِ ضُرْ وَافْعَلْ بِهِ النَّفْلَ إِذَا تَأَخُّرَا وَكَالَتُ الأَوَةِ بِلاَ خِلاَفِ وَالْوَقْتُ لَمْ يَخْرُجْ وَلَنْ يَنْفَصِلاً لِمَن لِنَفْل كَانَ قَدْ تَيَمَّمَا يَقُومُ لِلاَشْفَاعِ فَوراً فَاعْلَمَهُ فَنِيَّةُ الأَكْبَرِ حَتْماً تُذْكَرُ فَصْلٌ وَجَازَ لِلْمُسَافِرِ بِالأَ وَمِثْلُهُ الْمَريضُ في الْفَرْضِ وَفِي وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ إِنْ قَدْ فَقَدَا كَلِجَنَازَةِ تَعَيَّنَتُ وَلاَ فُرُوضُهُ النِّيَّةُ وَالصَّعِيدُ وَالْمَسْحُ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْن وَضَــرْبَــةٌ أُولَــيْ وَفَــوْرٌ وَدُخُــولْ وَالطَّاهِرُ الصَّعِيدُ كَالتُّرَابِ وَجَازَ بِالشُّلْجِ وَبِالْخَضْخَاضِ لاَ وامنعه بالخشيش والخصير مِنَ الْمَعَادِنِ الَّتِي تُمَوُّلُ وَلِلْمَرِيضِ رُخُصِ الْمَسْحُ عَلَىٰ وَسُنَنُ التَّيَمُم الْمَسْحُ إِلَيْ وَفَضْلُهُ سَمِّ وَقَدُم الْيَحِينُ وَابْطِلْهُ بِالنَّاقِضِ وَهُوَ قَدْ غَبَرْ وَهُو لِفُرْض وَاحِدٍ لاَ أَكْتُرَا كَالْمَسُّ لِلْمُصْحَفِ وَالطَّوَافِ بِنِيَّةٍ وَبِالصَّلاَةِ اتَّصَلاَ وَغَيْر فَرْض جَازَ مَا تَعَدَّمَا وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضِ الْعَتْمَة وَمَسن تَسرَتُّبَ عَسلَيْدِهِ الأَكْبَسُ

#### «الحيض»

فَصْلُ وَمَن تَحْمِلُ إِن دَمٌ صَدَرُ فَلَاتُ بَدْء تَمْكُثُ النَّصْفَ إِذَا مَا دَامًا وَامَا اللَّهُ وَاللَّهُ النَّف فَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

مِن فَرْجِهَا كَكُذْرَةٍ حَيْضٌ ظَهَرْ وَالْمَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* \* \*

#### «النفاس»

فَصْلٌ وَحُكْمُ الدَّمِ فِي النُّفَاسِ كَمِثْلِ حُكْمِ الْحَيْضِ عِندَ النَّاسِ فِي الطُّهْرِ وَالْمَنْعِ وَأَكْثَرُ النُّفَاسُ سِتُّونَ يَوْماً دُونَ زَيْدٍ وَالْتِبَاسُ وَحَيْثُمَا جَفَّ تَطَهَّرَتُ وَلَوْ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ كَمَا ذَاكَ رَوَوْا ثُمَّ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ تَصُمَّ إِن كَانَ نِصْفُ الشَّهْرِ لَمْ يَمْضِ لِدم وَبَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ حَيْضٌ مُؤْتَنَفُ وَالْحُكُمُ فِي الْحَيضِ أَتَى فيمَا سَلَفُ

#### «أوقات الصلاة»

فَصْلٌ إِذَا زَالَتْ فَوَقْتُ الظَّهْرِ حَلْ وَالْعَصْرُ مِنْهُ قُل لِلاصْفِرَاد أُمَّا النصَّرُورِيُّ لَهَا يَهْتَدُّ وَمِن غُرُوبِهَا لِمَغْرِبِ عَلَىٰ أعُنِي مَغِيبَ شَفَق وَلِلْعِشَا وَمِنْهُ لِلْفَجْرِ ضَرُودِي الْمَغْرِبَيْنُ طُلُوعُهَا وَقِيلَ لِلأَسْفَار وَمَنْ يَكُنْ أَخْرَهَا حَتَّىٰ خَرَجُ إلاَّ لِنِسْيَانِ وَنَوْم فَالْقَلَمْ وَلاَ يُصَلِّى النَّفْلُ بَعْدَ الصُّبْح وَبَعْدَ جُمْعَةٍ وَعَصْر حُظِلاً وَمُنِعَتْ عِندَ الطُّلُوعِ فَأَحْذَرِ وَالْوِرْدُ لِلنَّائِم بَعْدَ الْفَجْر كَبَعْد جُمْعَة إذا مَا خَرَجَا

لآخِر القَامَةِ مُختَارٌ أَجَلُ وَاشْتَرَكَا فِي الْوَقْتِ بِالْمِقْدَار إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَاكَ حَدُّ تَقْدِير شَرْطٍ أَوْ مَغِيب مَثَلاً وَقْتُ إِلَى الثُّلْثِ كَمَا ذَاكَ فَشَا وَيَدْخُلُ الصُّبْحُ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَتِبْن وَمَا عَدًا ذَا فَالْقَضَاءُ الْجَار وَقْتُ فَلَنْبُهُ عَظِيمٌ وَحَرِجْ عَنْ ذَيْنِ مَرْفُوعٌ إِذَا ذَنْبٌ أَكُمْ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرِ الرُّمْحِ حَتَّى تُصَلَّى مَغْرِبٌ فَنَفُلاً كَذَا الْغُرُوبِ وَرُقِيَّ الْمِنْبَر يَجُوزُ فِعْلُهُ بِدُونِ نُكُر مِن مَسْجِدٍ ثُمَّ لَهُ قَدْ وَلَجَا

\* \* \*

#### شروط الصّلاة

فَصْلُ شُرُوطُهَا طَهَارَةُ الْحَدَثُ وَخَبَثُ بِالْجِسْمِ وَالثَّوْبِ حَدَثَ وَمِنْهَا تَطْهِيرُ الْمَكَانِ ثُمَّ مِن شُرُوطِهَا سِتْرٌ لِعَوْرَةٍ قَمِنْ كَذَاكَ الاِسْتِقْبَالُ وَاثْرِكِ الكَلاَمْ وَمِثْلُهُ الْفِعْلِ الْكَثِيرُ يَا هُمَامُ

وَحَدُدِ الْسَعَوْرَةَ لِسَلَّرَجُ الِ وَمَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْوَجِهِ عَلَىٰ وَالْوَجِهِ عَلَىٰ وَالْمَاءُ فَقِدُ وَتُكُرَهُ السَّرَاولِ وَالشَّوْبُ إِنْ نَجِسَ وَالْمَاءُ فُقِدُ وَالشَّوْبُ إِنْ نَجِسَ وَالْمَاءُ فُقِدُ وَقِي السَّرَاولِ وَخِيفَ مِن خُرُوجٍ وَقْتِ الْحَاضِرَا وَخِيفَ مِن خُرُوجٍ وَقْتِ الْحَاضِرَا وَقَدْ مَن أَخْرَا وَقَدِ الْمَسَتَّرِ يُصَلِّي عَارِيًا وَقَاقِدُ السَّتَرِ يُصَلِّي عَارِيًا وَمُن يَكُن أَخْطَأ الإِسْتِقْبَالاً وَمُن يَكُن أَخْطأ الإِسْتِقبَالاً وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ وَكُلُّ مَا يُعَادُ مِنْهِ الْحَاضِرَةُ وَكُلُلُ مَا يُعَادُ مِنْهِ الْحَاضِرَةُ وَيُعِلَى الْمَا يُعَادُ مِنْهِ الْحَاضِرَةُ وَكُلُلُ مَا يُعَادُ مِنْهِ الْحَاضِرَةُ وَيُ الْمَا يُعَادُ مِنْهِ الْحَاضِرَةُ وَكُلُلُ مَا يُعَادُ مِنْهُ الْحَاضِرَةُ وَيُعَالِمُ الْمُعَادُ مِنْهُ الْحَاضِرَةُ وَيُ الْمَاكُولِ مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالُولُ مَا يُعَادُ مِنْ الْمُعَادُ مِنْ الْمَاكُولِ مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالُولُولُولُ مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ مَا الْمُعَادُ مِنْ الْمُعَادُ مِنْ الْمُعْرَافِ مَا يُعَادُ مِنْ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُلِيْ مَا يُعَادُ مِنْ الْمُعُمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُ

مِن سُرَةٍ لِرُخْبَةٍ يَا تَالِي ذَاتِ الْقِنَاعِ سِتْرُهُ فَامْتَثِلاً مِن دُونِ شَيْء فَوْقَهَا فَلْتَعْقِلِ مِن دُونِ شَيْء فَوْقَهَا فَلْتَعْقِلِ مِن دُونِ شَيْء فَوْقَهَا فَلْتَعْقِلِ وَلَا مُ يَكُن ثَوْبُ سِوَاهُ قَدْ وُجِدُ صَلَّى بِنَجْسِهِ وَلاَ يُوخُرَا صَلاَتَهُ لِينُلْفِي ثَوْباً طَاهِرَا صَلاَتَهُ لِينُلْفِي ثَوْباً طَاهِرَا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيًا فَي الْأُصُولُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْعُابِرَهُ فَي الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ في الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ في الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ في الْوَقْتِ لاَ تُعَادُ مِنْه الْغَابِرَهُ

\* \* \*

# فرائض الصَّلاة

فَصْلُ وَلِلصَّلاَةِ أَرْبَعَ عَشَنُ أَوَّلَهَا الْقَصْدُ بِهِ تَعَيَّنَتُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِهِ فَذَا الْقَولِ قِللَّهُ وَالْحَمْدُ وَالْقِيَام قِللَّفْعُ مِنُهُ وَالسَّجُودُ وَجَبَا وَالرَّفْعُ الاِعْتِدَالُ كَيْ مَا تَسْتَقِيمُ وَالرَّفْعُ الاِعْتِدَالُ كَيْ مَا تَسْتَقِيمُ فُللَّ السَّلاَمُ وَبِأَلْ قَدْ عُرِفَا جُلُوسُهُ وَرَتُب الْفَرَائِضَا شَنَّتُهُا إِقَامَةٌ وَالسَّورَه شَنَّتُهُا إِقَامَةٌ وَالسَّورَة

 كَالْجَهْرِ أَيْضاً فِي ذَوَاتِ الْجَهْرِ وَكُلُّ تَكْبِيرِ سِوَى الْمُقَدَّم فِي الرَّفْع لِلإِمَام وَالْمُنْفَرِدِ لِهُ أَوْ مَامُ وم أَوْ إِمَام وَصَلُ يَا أَخِي عَلَى خَيْرِ الأَنَامُ وَالْقَدَمَيْنِ وَعَلَىٰ كَفَّيْكَا خَشِيَ أَنْ يَمُرَّ شَخْص مِنْ أَمَامْ بِثَابِتِ غَيْر مُشَوْش الطّباعْ عِنْدَ دُخُولِكَ إِلَى الأَذْنَيْن كَقَوْلِ آمِينَ جَوَابٌ لاِهْدِنَا مَن أُمَّ في سِريَّةٍ فَحَبَّذَا كَفِي السُّجُودِ وَالدُّعَا فِيه جَمِيلُ قِرَاءَةً وَفِي الْعِشَاءِ تَعْتَدِلْ وَهَيْئَةَ الصَّلاَةِ فَاتْقِن وَاجْملاً قَبْل الرُّكُوع وَبِسِرٌ عُهِدَا يَكُونُ فِي التَّشَهُدِ الثَّانِي مَعَا لَـدَى التَّشَهَدِ إِذَا مَا يَـتْـلِـي كَالْغُمض وَالتَّعْوِيذِ في حَالِ الصَّلاَةُ رَفْعُكَ رِجُلاً وَاقْتَران فَاعْقِلِي وَالْحَمْلِ فِي الْجَيْبِ وَفَوْقَ الْكَتِفِ وَكُلُّ مَا ينفِي الْخُشُوعَ في الصَّلاَهُ

وَالسِّرُ سُنَّ في ذَوَاتِ السِّرُ كَذَا الْجُلُوسُ وَالتَّشَهُّدُ اعْلَم وَسَمِعَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤَكِّدِ وَمَا سِوَى التَّخلِيل مِنْ سَلام وَابْدَأْ بِأُمِّ الذُّكُرِ وَاجْهَرْ بِالسَّلاَمْ وَاسْجُدْ عَلَى الأَنفِ وَرُكْبَتَيْكَا وَسُتْرَةٌ لِغَيْرِ تَابِعِ الإِمَامُ فِي غِلْظِ رُمْح وَفي طُولِهَا ذِرَاع وَفَضْلُهَا أَنْ تَرْفَعَ الْيَدَيْنِ وَقَـوْلُ مَـامُـوم وَفَـذُ رَبَّـنَـا يَقُولُهَا التَّابِعُ وَالفَذُّ كَذَا وَفِي الرُّكُوعِ سَبِّحِ اللهِ الْجَلِيلْ وَفِي سِوَى الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ أَطِلْ وَالسُّورَةُ الأُوْلَىٰ تَكُونَ أَطُولاً قَنُتْ بِصُبْحِ وَبِلَفْظِ وَرَدَا تَيامُنَنَّ بِالسَّلام وَالدُّعَا تَحريكُ سَبَّابَةِ مَن يُصَلِّي وكرهوا بسمكة والإلتفات في النَّفْلِ بَسْمِلْ وَتَعَوّذْ وَقُلِي كَجَعْلِ دِرْهَم وَغَيْرِهِ بِفِي كَذَا التَّفَكُرُ فِي أَمْرِ الْعَاجِلَةُ

#### مكانة الصّلاة

فَصْلُ وَلِلصَّلاَةِ يَا مُحَقَّقُ وَلاَ يَنَالُهُ سِوَى الذِي خَشَعْ فَفَرُغِ الْقَلْبِ وَبِاللَّهِ اشْتَغِل وَاعْتَقِدْ أَنَّكَ تُصَلّى بِالْخُشُوعُ وَاعْتَقِدْ أَنَّكَ تُصَلّى بِالْخُشُوعُ وَكُن لَهُ لَدى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا حَافِظُ عَلَى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا فَلاَ يُضَاهِيهَا مِن الأَعْمَال لاَ تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ إِبْلِيسَ الرَّجِيْم فَاخْشَعْ لَدَى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا فَاخْشَعْ لَدَى الصَّلاَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا

نُورٌ عَظِيمٌ في الْقُلُوبِ مُشْرِقُ حَال السَّلاةِ وَلِرَبُ هِ خَضَعْ وَلِلَّ الْحَقُ امْتَشِلْ وَلِللَّ الْحَقُ امْتَشِلْ لَلَّ الْحَقُ امْتَشِلْ لَلَّ الْفَحُودِ وَالرُّكُوعُ لَلَّ اللَّهُ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعُ لَلَّ مُسَبِّحاً مُكَبِّرا مُسَبِّحاً مُكَبِّرا مُسَبِّحاً مُكَبِّرا مُسَبِّحاً مُكَبِّرا عَلَيْ مَا اللَّهُ فَادُهَا عَبِيمَةٌ فَادُهَا عَبِيمَةٌ فَادُهَا عَبِيمَةٌ فَادُهَا يَعْظِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ النُّورِ الْعَظِيم وَيُسْعِلَ الْقَلْمَ مِنَ النُّورِ الْعَظِيم وَيُسْعِلَ الْقَلْمَ مِنَ النُّورِ الْعَظِيم وَيُسْعِلَ الْقَلْمَ مَنَ النُّورِ الْعَظِيم وَيُ اللَّلَّاتِ وَيُسْعِلَ الْقَلْمُ مَنَ النُّورِ الْعَظِمُ مَنَ النَّورِ الْعَظِيم وَيُ اللَّلَّذَاتِ وَيُسْعِلَ الْقَلْمُ مَنَ النُّورِ الْعَظِيم وَيُ اللَّلَّذَاتِ وَيُسْعِلَ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمُ مَنَ اللَّالَةِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمُ مَنَ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ فَاعْظِمْ مَنَ اللَّهُ عَلِيم الْفَاحْشَاءِ فَاعْظِمْ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَعْمَلُومُ الْفَاحْشَاءِ فَاعْظِمْ مَنَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْمَاءِ فَاعْظِمْ مَنَالُومِ الْفَاحْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمَاءِ فَاعْظِمْ مَنَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَاءِ فَاعْظِمْ مَنَا الْفَاحِمُ الْمُعْمَاءِ فَاعْطِمْ مَنَا الْمُعْمَاءِ فَاعْطِمْ مَنَا الْفَاحِمْ مَنَا الْمُعْمَاءِ فَاعْطِمْ مَنَا الْمُعْمَاءِ فَاعْطِمْ مَنَا الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعِلَّامُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِلَمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِل

#### \* \* \*

### «الأحوال التي تؤدى عليه الصّلاة»

عَلَى الْمُصَلِّي مُطْلَقاً فَلْتَعْلَمَا بِعَيْرِهِ ثُمَّ بِهِ بِلاَ جُحُودُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِالتَّوَالِي إِلَى التِي مِنْ بَعْدِهَا فَلْتَعْقِلاً إِلَى التِي مِنْ بَعْدِهَا فَلْتَعْقِلاً جَنْبِ الْيَسَارِ أَوْ عَلَى الظَّهْرِ انجَلاً لأَنَّهَا مَنْ دُوبَةٌ فَلْتَعْرِفَا يَسْقُطْ تَبُطُلُ لَدَى مَنْ حَقَّقًا يَسْقُطْ تَبُطُلُ لَدَى مَنْ حَقَّقًا فَصْلٌ وَفي الْفَرضِ الْقِيَّامُ حُتِما ثُمَّ الْقِيَّامُ الْقِيَّامُ الْقِيَّامُ الْقَعُودُ فَمَ الْقِيَّامُ الْقِيَّامُ الْقَعُودُ فِي الْمَرْبَعِةِ الْأَحْوَالِ فَتَ الْمَصْلُ الصَّلاةُ حَيْثُ انتَقَلاَ فَتَ الْمَعْلُ الصَّلاةُ حَيْثُ انتَقَلاَ فَتَ الْمَعْلُ الصَّلاةُ حَيْثُ انتَقَلاَ فَمَ عَلَى الْجُنبِ الْيَمِينَ أَوْ عَلَى وَجَازَ في النَّلاثِ أَنْ يُحَالِفَا وَجَازَ في النَّلاثِ أَنْ يُحَالِفَا وَجَازَ في النَّلاثِ أَنْ يُحَالِفَا وَقَادِرٌ حَيْثُ الْعِمَادُ سَقَطَا

وَجَازَ لِللَّجَالِسِ أَنْ يُسَفِّلاً لَهُ الْقِيَّامُ بَعْدَ عَكْسٍ قَدْ وَضَحْ عَلَيْه يُمْنَعُ فَحَقِّقِ الدُّرُوسُ

وَحَيْثُ لاَ سُقُوطَ فَالْكُرْهُ الْجَلاَ ثُمَّ لَهُ الشَّطُرُ مِنَ الأَجْرِ وَصَحْ إِلاَّ إِذَا نَوَى القِيَّامَ فَالْجُلُوسُ

\* \* \*

### «قضاء الفوائت»

جَمِيعَ مَا تَرَكٰتَهُ مِن فَرْضِ لِكُلُ يَوْم خَمْسَةُ لاَ تَلُمِ لَيُوْم خَمْسَةُ لاَ تَلُمِ تَرَكَهَا وَلَوْ قَضَى في السَّفَرِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وُجُوباً يُعْتَبَرُ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وُجُوباً يُعْتَبَرُ مَعَ الْيَسِيرِ مِثْلَ أَرْبَع تُقَرْ مَعَ الْيَسِيرِ مِثْلَ أَرْبَع تُقَرْ عَلَى الَّتِي زَمَنهَا قَدْ وُجِدَا يَعِمَّ نَفُلُ مِن مُفرُطِ جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرُطِ جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرُطِ جَلَى يَصِحُ نَفْلُ مِن مُفرُطِ جَلَى رَغِيبَةً وَكُلُ مَا قَدْ اكَدا وَعَتَ مَطَلًى إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا صَلَى إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا صَلَى إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا

فَصْلٌ وَمَا فَرَظْتَ فِيهِ فَاقْضِ وَمَنْ يُصَلُّ الْيَوْمَ خَمْساً فَاعْلَمِ وَلْيَقضِ أَرْبَعاً إِذَا مَنْ حَضَرِ وَلَمْكَذَا الْعَكْسُ وَرَثُب مَا حَضَر وَمَعَ ذِكْرٍ رَتِّب نَّ مَا حَضَرْ وَمَعْ ذِكْرٍ رَتِّب نَّ مَا حَضَرْ وَمَعْ فِي أَيُّ وَقْتٍ إِنْ شِئْتَ وَلاً وَاقْضِ في أَيُّ وَقْتٍ إِنْ شِئْتَ وَلاً وَجَازَ جَمْعٌ فِي الْقَضَا إِنْ اسْتَوَتْ وَمَن عَلَيْهِ صَلَواتٌ مَا دَرَىٰ وَمَن عَلَيْهِ صَلَواتٌ مَا دَرَىٰ

\* \* \*

#### «السهو»

لِلنَّقْصِ سَجْدَتَيْنِ فِيمَا عُهِدَا ثُمَّ لَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَدْدِ

بَابٌ وَإِن سَهَى الْمُصَلِّي سَجَدَا قَبْلَ السَّلاَم عَقِبَ التَّشَهُدِ

وَإِن تَكُن زِدْتَ فَسَلِّمْ وَاسْجُدِ وَفِي اجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالزَّيْدِ احْكُمَا وَمَن لِـقـبـلـيّ تَـذَكُّـرَ وَقَـذ فِي الطُّولِ لا وَابْطِلْهَا إِن تَرَتَّبَا وَالْبَعْدِي يُسْجَدُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْن وَلَيْسَ يُجْزىءُ لِفَرْض عُدِمَا وَهُوَ لِنَقْص سُنَّتَيْن فَاسْمَع إِلاَّ لِسِرِّ وَلِحَهُ لَا يَسِرُ وَلِحَهُ وَالسَّجُوذُ فَالسِّرُّ في الْجَهْرِ اعْتَبرْهُ نَقْصَا وَسَجَدَ الْبَعْدِيِّ مَن تَكَلَّمَا وَالزَّيْدُ دُونَ الْمِثْلِ يَكْفِيهِ السُّجُودُ مَنْ شَكَّ فِي النَّقْصِ كَمَن تَيَقَّنَا مَن شَكَّ فِي السَّلاَم ثُمَّ سَلَّمَا وَصَاحِبُ الْوَسْوَاسِ يُلْغِي وَسَجَدْ وَالْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ لَغُو مُطْلَقًا وَمَن قَرَا فِي غَيْر الأُولَيَيْن عَمْداً وَسَهُواً قائماً أَوْ جَالِسًا كَالزَّيْدِ وَالنَّفْصِ عَلَىٰ سُورَةٍ أَوْ كَمَن بِرَاس أَوْ يَدِ لِيُفْهِمَا وَمَن لأَمُّ الذُّكْرِ فِي الرَّكْعَةِ قَدْ فَإِن تَعَمَّدَ فَقَالَ الأَصْلُ مَن نَسِيَّ السُّورَةَ ثُمَّ فِي الرُّكُوعُ وَالْجَهْرُ فِي غَيْرِ مَحَلَّهِ كَسِرْ

ثُمَّ تَشَهَّدُ وَالسَّلاَمَ أَعِدِ فِي ذَاكَ مَا لِلنَّقص قَدْ تَقَدَّمَا سَلَّمَ إِن لَمْ يَطُلِ الْأَمْرُ سَجَدْ عَلَى ثَلاَثِ سُنَن قَدْ وَجَبَا مَضَتْ وَلَكِن بِشُرُوطٍ تَسْتَبِينْ وَلَيْسَ يَلْزَمُ لِنَذْبِ خُصِمًا لأسننة خفيفة فلتدع يَلْزُمُ في كِليهما بلا جُحُوذُ وَالْعَكْسُ عَن فِكُركَ لا يُسْتَعْضَى سَهُواً وَمَن عَن اثنتَيْن سَلَّمَا وَالْمِثْلُ يُبْطِلُ الصَّلاةَ لا جُحُودُ أُتَى بهِ وَسَجَدَ الْبَعْدِي هُنَا فِي الْقُرْبِ مَا عَلَيْهِ شَيْء لَزمَا بَعْدُ السَّلام مُطْلَقاً طُولَ الأَمَدُ وَالْكُرهُ لِلْعامِدِ قَدْ تَحَقَّقَا سُورَةً أَوْ صَلَّى عَلَى الأَمِينِ فَمَا عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلا أَسَا خَرَجَ لِلْمِثْلِ وَلَوْ عَمْداً رَوَوْا أشار لأشئء عَلَيْهِ فَاعْلَمَا كَرَّرَ سَهُوا بَعْدُ تَسْلِيم سَجَدْ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلاَنُ وَهُوَ ثِقْلُ ذَكَرَهَا مَضَىٰ وَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ أُعِيدَ إِن قَبْلَ الرُّكُوعِ قَدْ ذُكِرْ

أَوْ لاَ فَجَدُّدْ وَالسُّجُودُ مُنْعَدِمْ حَالَ الرُّكُوعِ مِثْلَ مَا قَدْ غَبَرًا يَضْحَكُ إِلاَّ لاَعِبٌ قَدْ غَفَلاَ لِرَبُهِ وَفِي الصَّلاةِ خَشَعَا نُفُوسُهُمْ وَفِي الإلَهِ تَرْغَبُ بَكَى من الْخَشْيَةِ شَيْءٌ فَاعْلَمَنْ وَالطُّولُ مُبْطِلٌ فَدَعْهُ يَا هُمَامُ مَا دَامَتِ الأَعْضَاءُ بِالأَرْضِ تَقَعْ يَرْجِعُ إِنْ عَنِ التُّرابِ انفَصَلاَ يَلْزَمُهُ لِنَفْص هٰذَا الْفِعْل سَجَدَ بَعْدَهُ وَبِيسَ مَا فَعَلْ إِن كَانَ بِالْفَهِ بِالْا كَالَام فَهَاكَ مَا يَلْزَمُهُ دُونَ حَدَسْ يُشَمِّتِ الْعَاطِسَ فِي حَالِ الصَّلا لَدَىٰ السُّفَاؤُبِ وَبَعْدَهُ نُدِبُ خُرُوج مَا مِن شَأْنِهِ أَنْ يُتَّقَى عَدَمَهُ فَالاَ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَسَهُوهُ لا شَيْءَ فِيهِ فَاعْلَمَا فَالْحُكُمُ بُطُلانُ الصَّلاَةِ مُسْجَلاً سَبَقَ أَنْ صَلَّى خَطأَة فَلْتُعَدُ أَوْ يَسْرِقِ اللَّوْهَمَ مِن نَحُو الْجِّيَبْ عَصَى وَصَحَّتِ الصَّلاةُ فَاعْلَمَا قَوْلٍ وَلَيْسَتْ مِن كِتَابِهِ الْمُبِينْ

فَإِن يَكُنْ في الْحَمْدِ فَالْبَعْدِي لَزمْ وَالْحُكُمُ إِن كَانَ التَّذَكُّرُ جَرَى وَيُبْطِلُ الضَّحِكُ مُطْلَقاً وَلاَ وَالْمُؤمِن القويُّ مَن قَدْ خَضَعَا فَذِى صَلاّةُ الْمُتَّقِينَ تَرْهَبُ وَمَا عَلَى الَّذِي تَبَسَّمَ كَمَن كَذَاكَ مَن أنصَتَ نَزِراً لِكَلامَ مَن ذُكَرَ الْجُلُوسَ الأُوَّلَ رَجَعُ وَمَا عَلَيْهِ مِن سُجُودٍ لا وَلاَ بَلْ يَتَمَادَى وَسُجُودُ الْقَبْلِي فَإِنْ يَكُنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا اسْتَقَلَّ وَالنَّفُخُ كَالْكَلام فِي الأَحْكَام وَالْمَرْءُ إِن كَانَ يُصَلِّي وَعَطَسَ لاَ يَشْتَغِلْ بِالْحَمْدِ وَالرَّدُ وَلاَ وَالْوَضْعُ لِلْيَدِ عَلَى الْفَم طُلِبُ أَنْ يَبْصُقَ الْمُصَلِّي فِي النَّوْبِ إِتَّقَا مَن شَكَّ فِي النقض وَفَوْراً حَقَّقًا وَالْإِلْتِفَاتُ حُكْمُهُ تَقَدَّمَا وَمَن عَن الْقِبْلَةِ قَدْ تَحَوّلاً إِن كَانَ ذَاكِراً وَقَادِراً وَقَادِراً وَقَادِراً وَمَنْ يُصلّ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبْ أَوْ يَنْظُر الذِي عَلَيْهِ حَرُمَا وَكُلْمَةٌ جَرَتْ عَلَىٰ لِسَانِ مِن

فِيهِ فَسَادٌ وَكَلَفُظٍ غُيُرَا شَـىء وَتبطلُ إذا مَا تَـقُلاً كَذَا تَنَحْنُحُ لِضُرُّ يُغْتَفَرّ يُقْلَى كَمَا يُكُرَهُ مِن مُسَبِّح يَنْظُرُ مُصْحَفًا لأَنْ يُكَمِّلاً وَالْعَكْسُ فِي الْحَمْدِ لِذَا قَدْ نُقِلاً وبَطَلَتْ بِأَكْثَر مِنْهَا فَقَدْ مَن عَن صَلاَةٍ أَنْتَ فِيهَا انفَصَلاَ إلاَّ إِذَا طَلَبَهُ أَوْ حَرَّفَا فَاتْرُكْهُ فِي الصَّلاَةِ تَحْظَ بِالصَّوَابُ جَازَ كَمَا السُّجُودُ بِالشَّقِّ مَضَى كَانَ عَلَىٰ كَطَيَّتَيْن فَخُذَا فَمَا عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ حَرَجُ لِكُلِّ مَا التَّابِعُ عَنْهُ يَغْفُلُ رُكُوع غَيْر رَكْعَةِ أُولَى فَإِن رَكِّعَ وَاتَّـبَعَهُ فَاسْتَـفِـدَا يَشَبِع الإِمَامَ مِنْ دُونِ جَدَلْ عَن تِلْكَ رَكْعَةً تَكُونُ عِوضًا بِمِثْل زَحْمَةٍ كَمَا قَدْ سَبَقًا إِذْرَاكِهِ مِن قَبْل رَفْع يَقْتَفِي لِرَكْعَةٍ يَكُونُ مِثْلُ مَا مَضَى شَكُّ فِي الإِذْرَاكِ وَضِدٌّ فَلْتَدَعْ عَـفْربـاً إِنْ أَتَـتْـهُ أَوْ مَـا مَـاثَـلاَ

تَسْتَلْزمُ الْبَعْدِي كَمَعْنَى إِنْ جَرَى وَالنَّوْمُ فِي الصَّلاَةِ إِن خَفَّ فَلاَ وَجَازَ أَنْ يَــــِنَّ مَــن بــــهِ ضَــرَرُ وَالْقَصْدُ للإفْهَام بِالتَّنَخُنُح وَفَاقِدُ الْفَتْحِ فِي غَيْرِ الْحَمْدِ لأَ وَجَازَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَـنْـتَـقِـلاَ وتَارِكُ لآيَةِ مِنْهَا سَجَدُ وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِالْفَتْحِ عَلَى وَالْفَتْحُ لاَ تُسْرِغُ بِهِ إِنْ وَقَفَا وَالْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا يُقَلِّصُ الثَّوَابُ وَدَفْعُكَ الْمَاشِ إِذَا تَعَرَّضًا كَكُونِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا وَالْفَىءُ إِن لَمْ يَتَغَيَّرُ إِن خَرَجُ وَغَيْرُ فَرْضِ فَالْإِمَامُ يَحْمِلُ إِذَا سَهَى التَّابِعُ أَوْ زُوجِمَ عَنْ عَـلِـمَ إِدْرَاكَ الإِمَـام سَـاجِـدَا وَعِـلْمُهُ بِعَـدَم الإِذْرَاكِ فَـلْ ثُمَّ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَ قَصْلَى وَإِنْ يَكُنْ عَنِ السُّجُودِ أُرْهِقًا فَلْيَاتِ بِالسُّجُودِ إِنْ طَمِعَ فِي مِنْ رَكْعَةٍ بُعَيْدَ تِلْكُ وَالْقَضَا وَلاَ سُجُودَ لاَزِمٌ إِن لَـمْ يَـقَـعْ وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ عَلَى مَن قَتَلاَ

وَتَبْطُلُ الصَّلاَّةُ إِنْ طَالَ الْعَمَلْ وَمَن فِي الأَشْفَاعِ وَشُكُّهُ طَرَا أَضَافَهَا لِلشَّفْعِ ثُمَّ سَجَدَا وَبَسِيْنَ ذَيْنِ كُرهَ الْسَكَلاَمُ إِنْ ثُمَّ عَلَى الْمَسْبُوقِ إِن قَدْ لَحِقًا أَنْ يَسْجُدَ الْقَبْلِيُّ مَعْهُ قَبْلِ أَنْ فِي الْعَكْسِ تَبْطُلُ صَلاَّةُ الْعَامِدِ كَـمُـ ذُرِكِ أَقَـلٌ مِـنْـهَا مَـنَـلاَ وَهَبْهُ فِي حَالِ الْقَضَا كَالْمُنْفَرِدُ وَفي اجْتِماع الْبَعْدِي وَالْقَبلِي اكْتَفَىٰ فَالْبَعْدِي مِنْ إِمَامِهِ تَرتَّبَا وَمَنْ تَذَكَّرَ الرُّكُوعَ سَاجِدًا وَيَــــــُــو نَـــذبــاً عَايَــةً أَو أَكُـــــُوا وَالْقَائِمُ النَّاسِي لِسَجْدَةٍ قَعَدْ إلاًّ إذَا جَلَسَ قَبْلُ أَوْ ذَكَرْ وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيُّ في الْحَالَيْن مَن ذَكَرَ السُّجُودَ بَعْدَ مَا رَفَعْ فَذَاتُ نَقْص تُلغَى وَالْبِنَا عَلَى وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيِّ إِن تَمَحَّضَا من شَكَّ في الْكَمَالِ ثُمَّ سَلَّمَا وَالسَّهُو فِي ذَاتِ الْقَضَاءِ فَاعْلَم وَالسَّهُو فِي النَّفْلِ كَفَرْضِ إِلاَّ فَتَرْكُ أُمُّ الذُّكْرِ فِي النَّفْلِ كَفَى

وَاسْتَذْبَرَ الَّذِي يُصَلِّي وَقَتَلْ هَلْ هُوَ فِي الشَّفْعِ أَوِ الْوتْرِ جَرَى بَعْدَ السَّلاَم وَلِوتْر جَدَّدَا عَمْداً وَلاَ سُجُودَ فِي السَّهُو فَدِنْ مَعَ الإِمَام رَكْعَةً فَحَقَّا يَقْضِيَ وَالتَّاخِيرُ للْبَعْدِي زُكِنْ وَمَن سَهَى فَالْبَعْدِي يَكْفِيهِ فَدِ إِنْ سَجَدَ الْقَبْلِيِّ مَعْهُ فَابْطِلاً فِي كُلُ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا أَوْ يَزِيدُ بِالْقَبْلِي عَنْ كِلَيْهِمَا بِلا خَفَا وَالْقَبْلِي فِي حَالِ الْقَضَاءِ وَجَبَا رَجَعَ قَائِماً عَلَىٰ مَا اعْتُمِدَا وَبَعْدَ ذَا يَرْكُعُ وَالْبَعْدِي جَرَىٰ وَبَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الأَرْضِ سَجَدْ ثِنْتَيْنِ فَالْجُلُوسُ مِنْهُ لا يُقَرِ لِـكَـوْنِـهِ زَادَ بِـدُونِ مَـيْـن مِنَ الَّتِي تَلِي لَهَا يَا مُتَّبِعُ مَا صَحَّ مِن تِلْكَ الصَّلاَةِ يُجْتَلَى مُوجِبُهُ وَالْعَكْسُ حُكْمُهُ مَضَى أَبْطِلْ صَلاتَهُ وَلَوْ قَدْ تَدَّمَمَا كَالسَّهُ وِ فِي ذَاتِ الأَدَاءِ احْكُم سِتًا يُبِينُ الْفَرْضُ فِيهَا النَّفْلاَ لَهَا سُجُودُ الْقَبْلِي فَافْهَم مَا خَفَا

وَفِي صَلاَةِ الْفَرْضِ يَجْرِي مَا جَرَى وَخَالَفَ الْفَرْضَ لِنَفْل فِي كَسِرْ فَتَرْكُهَا فِي النَّفْل عَفْو وَهَدَرُ مَن قَامَ فِي الثَّلاَثِ فِي النَّفْل رَجَعْ وَيَسْجُدُ الْبَعْدِي فَإِن قَدْ رَكَعَا وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي لِنَقْصِهِ السَّلاَمُ وَمُطْلَقاً فِي الْفَرْضِ يَرْجِعُ مَتَى وَالنَّفْلُ لاَ يُعَادُ إِن طَالَ الْمَدَى فَهٰذِهِ سِتُ جَرَى فِيهَا الْفِرَاقُ مَن قَطَعَ النَّفْلَ بِعَمْدِ بَعْدُمَا كَمِثْل مَن تَرَكَ مِنْهُ فَرْضَا وَمَسن تَسنَسهً لَ بِدَالٍ أَوْ بِسَا إِذَا سَهَى الإِمَامُ فَالتَّابِعُ لَهُ كَـمَـا إِذَا قَـامَ مِـن اثـنَـتَـنِـن وَقُمْ إِذَا جَلَسَ فِي أُولِي وَفِي كَمَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَقَامُ إِن عَادَ فَالإِشْكَالُ لَمْ يَقَعْ وَإِن حَــتّــى إذَا أَرَادَ أَنْ يَــرْكَــعَ قُــم فِي رَكْعَةٍ ثَانِيةٍ أَوْ رَابِعَهُ وَزِذ بِئَاءً رَكْعَةً إِن سَلْمَا وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي لِهَاذِي الْوَاقِعَهُ وَاحْذُرْ مِن اتَّبَاعِهِ إِذَا سَجَدْ إِن تَـمَّتِ الـصَّـلاةُ وَالإِمَـامُ قَـامْ

لِتَارِكِ السُّجُودِ فِيمَا غَبَرَا أَوْ جَهْرِ أَوْ كَسُورَةٍ فَلْيُعْتَبَرْ وَتَرْكُهَا فِي الْفَرْضِ حُكْمُهُ صَدَرْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا يَا صَاحٍ قَدْ رَكَعْ فَحُكُمُهُ إِذَنْ يُتِمُّ أَرْبَعَا وَتَرْكِهِ الْجُلُوسَ فَافْهَمْ يَا هُمَامُ ذُكَرَ وَالْبَعْدِي عَلَيْهِ يَا فَنَى بمُنطِل وَالْفَرْضُ يُقْضَى أَبدَا مَا بَيْنَ فَرْضِنَا وَنَفْل بِاتُّفَاقُ دَخَلَ فَالْقَضَاءُ حَتْمٌ لَزمَا كَسَجْدَةِ أَوْ تَرْكِ شَرْطِ أَيْضَا مِن غَيْرِ حَرْفٍ عَفْوُهُ قَدْ ثَبَتَا فِي الزَّيْدِ وَالنَّفْصِ يُسَبِّحُ الإلَّهُ وَلْيَ قُم إِنْ فَارَقَ دُونَ مَيْن ثَالِثَةٍ مُسَبِّحاً لاَ تَقْتَفِ فَاجْلِسْ وَسَبِّحْ رَاجِياً عَوْدَ الإِمَامْ تَمَادَى فَابْقَ جَالِساً وَسَبِّحَنْ وَفِي الْجُلُوسِ خَالِفِ الذِي يَوُمْ لِظَنْهِ ذَاكَ فَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُ وَجَازَ الإقتِدَاءُ فِيها فَاعْلَمَا كَمَا أَتَى فِي الأصل فَاشْكُرْ جَامِعَهُ ثَـالِـثَـةُ فَـلاً يُـتَـابِـعْـهُ أَحَـدُ لِرَكْعَةِ زَائِدَةِ بَعْدَ التَّمَامُ

مُوجِبَهُ تَبعَهُ فَحَقَّقًا يَجْلِسُ وَالْعَكْسُ لِبُطْلاَدِ يُحَالُ سَبِّحَ مَن تَبِعَهُ إِذًا سَهَى وَسَجَدَ الْبَعْدِي لِمَا أَلَمَّا سَأَلُ عَذْلَيْن لِكَىٰ يُحَقِّفَا بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالَّذِي لَهُ إِمَامُ بَنَىٰ عَلَىٰ يَقِينِهِ بِلاَ كَلاَمْ فَلْيَأْخُذِ الْعَصَى لَهَا الْكَفِيفُ وَحَاءِ يَوْمَ جُمْعَةٍ عِندَ الضَّحَا فِي خَامِس مِنْهُ فِي عَام تَشْجَدَا لِنَظْمِهِ جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا وَالْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالرَّضُوانَا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيمَنْ قَدْ خَلَفَا عَلَىٰ الَّذِي سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا وَاغْفِرْ لِمَن بِحُبِّهِمْ قَدْ نَطَقًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَا تَمَّ الْكَلاَمُ

فَالْمُقْتَدِي إِن شَكَّ أَوْ تَحَقَّقَا وَالْمُقْتَدِي الذِي تَحَقَّقَ الْكَمَالُ إنْ سَلَّمَ الإمَامُ قَبْلَ الإنتِهَا فَإِنْ يَكُن صَدَّقَهُ أَتَـمًا وَحَيْثُمَا شَكَّ وَلَمْ يُصَدُّقَا وَجَازَ إِذَا ذَاكَ تَبَادُلَ الْكَلامَ وَحَيْثُمَا الإمَامُ أَيْقَنَ التَّمَامُ إلاَّ إذَا أُخْبَرَهُ لَهِيهُ قَدِ انتَهِىٰ مَا رُمْتُ نَظْمَهُ فِي حَا مِن صَفَر الْخَيْر وَكَانَ الابْتِدَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنَا نَسْأَلْهُ التَّوْفِيقَ وَالْغُفْرَانَا وَرَحِمُ اللَّهُ لَنَا مَنْ سَلَفًا وَصَلُّ يَا رَبُّ وَسَلُّمُ أَبَدَا وآلِـهِ وَصَحْبِهِ أَهْل التُّقي وَوَالِـدِيـنَا وَشُـيُـوخِنَا الْحِرَامُ